## مُجِاهِرُ النَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

تأليف الشيخ عبد الرحير بن أحمد العباسي

المتوفى في عام ٩٦٣ من الهجرة

حققه ، وعق حواشيه ، وصنع فهارسه مُجُمَّلُهُمُحُكَّالِمَانِكِتَكُالُجُمِیْلُ منتش السوم الدینیة والعربیة بهامه الازهر والمعاهد الدینیة

المناكوك

عسالم المسكتب - سيروت

تمتاز هذه الطبعة بدقة الضبط ، و بإضافة الشروح والتعليقات ١٣٦٧ هـ — ١٩٤٧ م

يطلب من المكتبة التجارية الكبرى بأول شارع محمد على بمصر

لصاحبها

\_\_\_\_

جميع حق الطبع محفوظ

## نيم النيالي الخيمين

الحدلة الذى إليه مصاير الخلق وعواقب الأمور، وصلاته وسلامه على أمين وحيه ، وخاتم رُسله، و بشير رحمته ، ونذير نقمته ، سيدنا ومولانا عجد بن عبدالله أشرف خلق الله وأكرمهم عليه ، وعلى آله وصحبه الذين أقاموا عماد الدين من بعده .

اللهم إنى أحدك على عظيم إحسانك إلى ، وأشكرك على نوامى فضلك على ، حداً يكون لحق نعمتك قضاء ، وإلى ثوابك مدنيا، وإلى حسن مزيدك مؤديا ، وأستدين بك استمانة راج لفضلك ، مؤمل لطولك ، واثق بما عندك ، زاهد فها عند خلقك ، صنع امرى، أناب إليك مؤمناً ، وخنع لك مذعنا ، وأخلص لك موحداً ، ولاذ بحياطتك راغبا ، فلا تصدنى عن بابك وأنت ذو العز الذى لا شارك ، والفضل الذى لا تتماوره زيادة ولا نقصان .

ثم أما بعد، فقد رويت عن العدد المديد من مشايخنا و إخوا تنا الذين سبقونا في طلب العلم أن كتاب د معاهد التنصيص ، على شرح شواهد التلخيص » كان من سُمَّار الاستاذ الامام المرحوم الشيخ عد عبده مفتى الديار المصرية الاسبق وباعث النهضة العلمية والادبية في مصر و بلاد العروبة في مطلع العصر الحاضر، وأنه كان كثير القراءة فيه والمعاودة له ، وكان — رحمه الله — إذا أراد أن يختبر مس ممن يتقدمون إليه لبث شكاية أو رجاء شفاعة أو طلب نوال قدم إليه هذا السعناب وأمره أن يُسمعه قطعة منه ثم أمره أن يبين ما قرأ ، فان أجاد القراءة والفهم والابانة توسم فيه الخير وقضى حاجته ، وإن قصر دفعه عن ملتمسه ولم يره أهر لبره ومعونته .

ر بت أدرى أكانت هذه القصة سببا في حبي هذا الكتاب وحرصي

الشديد على أن أحقه وأخرجه لقراء العربية برينا مما أصابه من تشويه وتحريف واضطراب، أم أن هناك باعثا آخر لا أعرف مما تاه ولا أتحقق مصدره، فأنى عندما ندبتني إدارة الجامع الأزهر للاشتراك في إنشاء مدرسة عليا للحقوق في انظرطوم اصطحبت هذا الكتاب فيا اصطحبته من أسفار الثقافة العربية، وانحذته معيرا لايمل، وعلى ما جرت به عادتي في المطالعة كنت أراجع نصوصه على معيرا لايمل، وعلى ما جرت به عادتي في المطالعة كنت أكتب على حواشي أصولها، ولم أثرك هذه المراجعات تضبع سدى، بل كنت أكتب على حواشي النسخة كثيراً من التصويبات بعضها مما سنح خاطرى وأكثرها مما عثرت علمه في هذه المراجعات.

تم لما عدت إلى القاهرة في أواخر الحرب الضروس التي أتت على الأخضر واليابس من مظاهر المدنية الغربية رأيت أن أتم مراجعة هذا الكتاب بعرضه على ما يوجد من النسخ الخطية منه ، وتيسر لى أن أعرضه على مخطوطتين عفوظتين في دار الكتب الأزهرية عرضا تاما ، وقد وجدت فيهما من الفائدة ما سترى أثره جليا في ثنايا الكتاب .

وعرضت ما في الكتاب من النصوص شعرها ونترها على أصولها من التراجم الدواوين ومجاميع الشعر وأمهات كنب الآدب ، وعرضت ما فيه من التراجم على مصادرها الآولى كالآغاني ووفيات الآعيان ويتيمة الدهر وفوات الوفيات ودمية القصر ، وتيسر لى أن أدل على المكان الذى صدر عنه صاحب الكتاب وبينت في حواشي هذه المطبوعة أكثر ماكان في أصول الكتاب من التحريف والموضع الذى أخذت عنه ما أخذت من النصحيح ، ولم أغير كلة من الكتاب إلا بثلاثة شروط : أولما ألا يكون لما ورد في الكتاب وجه صحيح ، وثانيها أن يكون من الظاهر أن العبارة الصحيحة تصحفت قراءتها على ناسخ الكتاب أو ناشره ، وثالثها أن يتأكد عندى أن المؤلف نقل هذا الكلام عن الأصل الذى أراجعه ، فان اختل شرط من هذه الشروط النلاثة تركت المبارة على حالمه الذى أراجعه ، فان اختل شرط من هذه الشروط النلاثة تركت المبارة على حالمه

و بينت فى الحاشية أن هذه العبارة وردت فى الكتاب الفلانى على الوجه الفلانى و بينت فى الحاشية أن هذه الفلانى وشرحت فى بعض الأحيان ما أظن أن متوسطى القراء فى حاجة إلى شرحه، وأشرت أحيانا إلى بعض المراجع التى يمكن للقارى، أن يرجع إليها ليزداد توسعا فى الموضوع الذى عرض له المؤلف.

ولم تأخذى العزة بالاثم أن أذكر في صراحة أن نصاً من نصوص الكتاب قد التوى أمره على فلم أتبين فيه وجها صحيحا، وفي هذه الحال أترك النص على حاله الذي ورد عليه، وذلك قليل جدا لم يبلغ عدد أصابع اليدين، ولله الحمد والمنة وأنا معتزم - إن شاء الله - أن أضع للكتاب فهارس هجائية تظهر مع الجزء الرابع منه، والله ولى التوفيق.

وقبل أن أنهى من هذه الكلمة أحب أن أذكر بالنناء رجلين كان لها فضل كبير في ظهور الكتاب على الوجه الذي تراه: أحدهما الحاج مصطفى بن عد صاحب المكتبة النجارية الكبرى، فانه ما علم بقيامي بهذا العمل حتى بادر إلى الانفاق على طبعه وتخير له أجود أنواع الورق في هذه الضائقة التي أخنت على المؤلفات النافعة سبيلها ، وثانيهما الشاب النابه على محمد إسماعيل مدير مطبعة السعادة ومعاونوه الذين سمت بهم رغبتهم في تجويد العمل و إتقانه إلى أن يجددوا جميع أدوات الطباعة التي استعملت في هذا الكتاب ، ثم كان لهم من الفضل في الاسراع بانجاز الكتاب ما لا نستطيع أن نذكره إلا بالخير ، وفقهما الله إلى صالح العمل ، وجعلهما من الذين يصدق عليهم قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه » 11.

رب وفقنى إلى ما فيه رضالتُ ، ولا تكانى إلى نفسى طرفة عين ولا أقل من ذلك ، يا أرحم الراحمين .

كتبه : الممنز بالله تمالى وحدم أبر أحد عمد محى الدين عبد الحيد

## التدريف بمؤلف معاهد التنصص

قال الشباب الخفاجي في كتابه « ريحانة الألبا ، وزينة الحياة الدنيا » ما نصه :

السيد عبد الرحيم العباسى — أنا و إن لم أرَهْ ، فهو لقرُ بالعهد سمعت خبره . حسيب طرّ زكم المجد ، وأعاد برقة شائله نسمات نجد . أنجبته أمُّ الفضل كريم الحسب سعيداً ، فأبى أن يكون على الفضائل إلا مأموناً ورشيداً . وله رايات فضل علية ، تعممت الأقلام بسواد أنقاسها العباسية ، وكتائب ثناء تعطرت الكتب بنفحاته القدسية . طفح سكرا بشمولها فمُ الكأس ، وابتسم فرحاً بها كل زمان عباس :

و إذا أردت مديح قوم لم تمن في مُدَّحهم فامدح بني العباس فنسبه ناهيك به من نسب ، وعَرْف معارفه إذا رآه الروض نادى عليه : أصبح الورد عجب :

ابن عم النبي واللابس الفخـــرين من نوره ومن برهانه

ولما ارتحل إلى الروم وبها بقية من الأعيان ، أجلة علماؤها لما رأوه به من نوادر الزمان . وكان المولى عبد الباقي عيبة لطفه ، وظرفاً ترشح منه رشحات ظرفه . فانه بمن قد من برد الشال شاله ، وارتضعت أخلاف المزن مع طفل النور خلاله . يقطر منه ماء البراعة ، وتثمر بما ثره أغصان البراعة . وله تا ليف وآثار سطورها سبح ، إذا رأتها سبحت الاقلام ، وكرت عجباً بها ألسنة الخاص والمام ، إذا قدم معناها على الأساع برزت لاستقباله طلائع الأفهام ، وتسجد الأبصار لروائه ، وتخضع الرقاب لزهوه وحسن بهائه . ولم أد من آثاره غير معاهد التنصيص في شرح شواهد التلخيص ، وسمعت أن له شرحاً على البخارى

ورأيت له شــمراً و إنشاء ومدائح فى المولى المحقق ســمدى ، فما رويناه من شعره قوله:

وقوله أيضاً :

أرعشني الدهرُ أيَّ رعش وكنتُ ذا قوة وبطش قدكنت أمشى ولست أعيا فصرت أعيا ولست أمشى

> مدنا بروقك عند أول نظره وقوله أيضاً :

مالى أرى أحياننا في الناس صاروا كمثل حَباننا في الكاس كاللؤلؤ المتناسق الأجناس . فاذا أعدت الطرف فيهم لم تجد شيئًا ، وصار رجاؤهم كالياس

> من يبغ بالفضل معاشــاً بمت تبغى الحجى ثم تروم الغني وَله أيضاً:

جوعاً ، و إن كان بديمَ الزمان يا قَلَّماً تجتمع الضَّر مان

> وما أرَاهُ بصحنِ الخدّ ورّدها وله أيضاً:

أَلُؤُلُوْ نَظِمُ هَـٰذَا النَّغُرِ أَمْ حَبَبُ ﴿ وَقُرْقَفَ ۖ طَعُمُ ذَاكَ الرَّبِقِ أَمْ ضَرَّبُ ۗ أم وجنمة وبدم العشاق تختضب

> لستُ عن وُدّ صديق سَائلا فكما أعلمُ ما عنـ دى لهُ وله أيضاً:

غيرَ وُدِّي فَهُوَ يِدرِي وُدَّهُ فكذا أعلمُ مالى عندهُ

> لوكان ذا الكاشح فى بلدتى وكنتُ في العز سماءً له وله أيضاً :

لم يستطع يُومِضُدَى ومضاً وكان لى من ذُله أرضا

يعقد النقعُ فوقها سحباً كاليسسل فيه السيوف أضحت نجوماً ومتى ما رَأْت سواد شياطيسسن بغاةِ الحرُوب عادت رجوماً وله أيضاً :

ايصا: رأيت لئم قوم في ممر وبين لديه أشخاص لئامُ وأيت لئم من جهالته ابتدا، فقلت له: متى كَـدَالسلامُ ع

وله أيضاً :

حالُ المقالَ ناطقُ عَا خَفَى مَنْ عَيْهِ مِ فإن رَأْيتُ عاريًا فلا نسلْ عَن ثُوْبِهِ ِ

وهذا كقول الحريري:

فكل ما حلا حين تؤتى به ولا تمال الشهد عن تحله وول الآخر:

رُمُونَ الْمُعْلَدُ عَلَى الْمُعْلَدُ اللَّهُ الْمُعْلَدُ عَلَى الْمُعْلَدُ عَلَى الْمُعْلَدُ عَلَى الْمُعْلَدُ وَأَمْنَالُهُ كَنْدِرَةً كَا بِينَاهَا فِي غَيْرِ هَذَا الكَتَابِ .

وله أيضاً :

إذا ماكنتَ في قوم غريباً فَمَاملهم بفعل يُستَطابُ ولا تعزن إذا فَاهُوا بفُحش غريبُ الدارتنبحهُ الكلابُ وهذا إشارة إلى ماجرت به العادة من نبح الكلاب على من لم تعرف، وكذلك أيضاً تنبح على الفقراء. وفي أنس الحكمة « الكلب ينبح على الفقير دون النني ، لأنه من جنسه ، ولا نه يرجو منه المواساة ، بخلاف الفقير ، ولذا قال الشاعر :

حنى الكلاب إذا رأتذا ثروة ذَلَّتْ لديه وحركت أذنابها

وإذا رأت يوما فقسيراً مُفْدماً حرت عليه وكشرت أنسابها وقوله أيضاً:

أرى الدهر يكرم جُهَّاله وأعظم قدراً به الجاهلُ وأنظر حظى به ناقصا أبحسبني أنبى فاضل ولما سمعه البدر الغزى أجابه بقوله :

أَعَبُدَ الرحبيم سكيلَ العلا ويا فاضلا دونه الفساضل أنعنب دهرآ غدا موقنا وقرأت في ديوان الزمخشري :

> فلا ترضَ يا صدر الكفاة بأن ترى وإلا فوقّع للزمان فانه وللدباسي البغدادي:

لما رآنی نائلا ثروة ولمجير الدين بن تميم :

الدهر عندي لا تَحَالَةُ أَحْوَلُ يرنو ليلحظ فاضلا فيرده وللباخرزي:

ساءني الدهر لأني عاقل ليت أني مثل غيري أبلَّهُ وأحاد القائل:

ومالي لدي دهري ذنوب أُعدُها وفي معناه قول المنجنيق:

بأنك في أهله الفاضل

أعالى قوم ألحقوا بالأسافل غلامك بجعلني كبعض الأراذل

> إنى رأيت الدهر في صُرْفه بمنح حظ الماقل الجاهلا أظنه محسبني عاقلا

فاسأل به من كان طَبًّا عاقلا حَوُلٌ بعينيه فيلحظ جاهلا

كف لا عسك عني برقه عدما أمسك عني بوله

سوى تهمة الأعداء لي بالفضائل وأنى منه تبت توبة نادم مقراً بأني اليـوم أجهـل جاهل إِن كَانَ دُنِي أَنني سَاعر فَ فَعَد تبت عن الشعر وَاللهِ كَان دُنِي الشعر وَاللهُ اللهِ عَلَم :

ينال الفقى من دهره وهو جاهل و يكدى الفقى من دهره وهو عالم ولوكانت الآرزاق تأتى على الحجى هلكن إذاً من جهلهن البهائم وما ألطف قول الوزير ابن زيدون ، وقد سجن :

لم يطو بُرد شبابي كبرة ، وأرى برق المشيب اعترى في عارض الشعر قبل الثلاثين إذ عهد الصبا كتب والشبيبة غصن غير مهتصر أينا الشامت المرتاح خاطره أبي مُنتى الأمانى ضائع الخطر هل الرياح بنجم الأرض عاصفة أم الكسوف لنير الشمس والقمر إن طال في السجن إيدا عي فلاعجب قد يودع الجفن حد الصارم الذكر وله أيضاً:

ماترى البدر إن تأملت والشمسس ها يكسفان دون النجوم وهو الدهر ليس ينفك ينحو بالمصاب العظيم محو العظيم انهى كلام الشهاب الخفاجي ، وفيه كفاية ومَقْنع .